وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ بَنَذَكُّرُونٌ ۞ أَلَذِينَ عَ اتَبَنَاهُمُ مُ الْكِنَابَ مِن فَبَلِهِ عَمْرِ بِيهِ يُؤْمِنُونَ ١٠ وَإِذَا يُبَيِّلِي عَلَيْهِمْ قَالُوٓا عَامَتَا بِرَهَ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِتَاۤ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ عُسُلِمِينٌ ۞ أَوْ لَإِلَكَ يُونَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَكِبْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدُرَءُ وَنَ بِالْحَسَنَةِ إِنْسَيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِغُونَ ۞ وَإِذَا سَمِعُواْ اللَّغُوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ وَهِ أَعْمَالُكُم سَلَمُ عَلَيْكُم لَا نَبْنَغِ الْمُجَاهِلِينُ ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِ مَنَ آخِبَنُ وَلَكِ نَ أَلْكَ بَهُدِ مِ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعَلَمُ بِالْمُهْتَدِينٌ ۞ وَقَالُوٓ أَإِن تَتَبِعِ الْمُدِي مَعَكَ نُتَخَطَّفَ مِنَ ارْضِتَآ أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا - امِنَا ثَجُمِيَّ إِلَيْهِ نَمَرَاتُ كُلِّ. شَكَاءِ رِّذْ قَامِّن لَّدُنَا وَلَكِنَ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونٌ ﴿ وَكُمْ اَهْلَكُنَا مِن قَرْبَيْتِم بَطِرَتُ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَرُ تُسْكُن مِّنَ بَعَدِ هِمْ وَ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحَنْ الْوَرِثِينَّ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكُ مُهَلِكَ أَلْقُرِي حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتُلُواْ عَلَيْهِمُ وَ ءَ ابَنْنَا وَمَا عُنَّا مُهَالِكِ إِلْفُرِي إِلَّا وَأَهَلُهَا ظَالِمُونَّ ٥ وَمَا أُوْنِيتُم مِّن شَكْءِ فَمَتَعْ الْحُيَوْةِ اللَّهُ نَبِا وَذِينَتُهُمَّا وَمَاعِندَ أُللَّهِ خَيْرٌ وَأَبَّفِي ۗ أَفَكَ تَعْقِلُونٌ ۞ أَفْمَنْ وَّعَدُنَهُ وَعُدَّا كَسَنَا فَهُوَ لَقِيهِ كُمَن مَّتَّعُنَهُ مَنَعَ أَنْحَيَوْةِ إِللَّهُ نَبِا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ أَلْقِيَامَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ۞ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاء يَ أَلدِينَ كُنْتُمْ تَرْعُمُونَ ۞ قَالَ أَلْذِينَ